آيات وقصت

ياجي في الكال المعالمة المعالم

YA

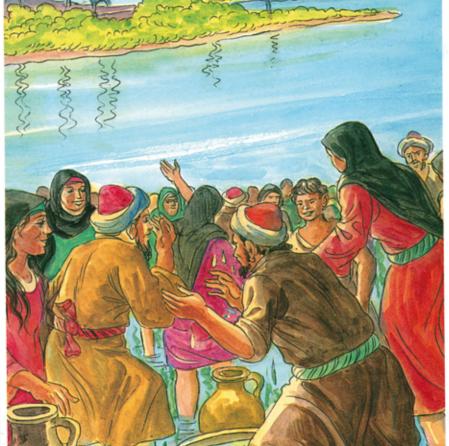



رزق هيبة

## ڒٛڟڡؘٵڵؙٮؙٳڣ۬ڔڿٙٵێؚٵڵؚڡٙڒٳٙڹ۠ڒڵڰؚڮۻؽ آيت,قت



# بالجحيحة زالكابنعقة

## رزق هيبة

## ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدینة نصر - القاهرة
 ۳: ۲۲۷۰۲۹۸۶ - فاکس: ۲۲۷۰۲۹۸۶
 ۱ أ شارع جواد حسنى - ت: ۲۳۹۳۰۱۶۷

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## «أو لادنا»

أمانة غالية، نعمة اللَّه، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة.. وهذه السلسلة:

- تربِّى أولادَنا تربية إِسلاميَّةً تعتمدُ عَلَى هُدًى مِنْ كِتابِ اللَّه ((القرآن الكريم) تعرِضُ القصصَ على حسَبِ ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية ((التفسير القصصي القصصي القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلَى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضِيَهُمْ العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهمْ ومُسْتَقْبَلِهِمْ.

- وفي هذه الطَّبعة الجَديدة حَرصْنَا أَنْ تكونَ الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا في آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَّيْنِ. الشَقُّ الأوَّلُ عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَة ويتأمَّلُ القصَّة جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المَعانِي في ذهْنِه، ويزيدَ عِلْمًا بمَا فيها مِنْ قِيمَة دينية هي الثمرةُ التي نَرْجُوْهَا مَن نشْر هذه القصص .

- أما الشقُّ الثاني من الملحَقِ فهو دُروسٌ في قواعد اللغَة العربيَّة «علم النَّحْو» إِذا تَتبَّعهَا القَارِئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بدايَة السِّلْسلة إِلَى آخِرِهَا يَصِيرُ عَلَى عِلْم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قواعِد النحوِ التِي لا يَنْبَغِي لقَارِئَ أَنْ يجهَلَها، فيستقيمَ لسَانُهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْن والخَطَأ..

وبهذه القصص وما يَتبَعُها من دُروس في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فَائدة مزدوَجَة، منْ قيم دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهُو مَا يَنْبَغى أَنْ نرَبِي عَلَيْه أَجْيَالَ أَبْنَائِنَا القَادمة. . فنستعيد مجد الماضي عَلَى أَسُس مِنْ حَضَارَة المسْتَقْبَلِ . . ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواَجَنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن واَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ



#### معانى الكلمات:

- الكتاب: هو التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام لأنَّ يحيى عليه السلام كان امتدادًا لرسالة موسى عليه السلام والصحيح أن يحيى لم ينزل عليه كتاب خاص به.
  - ٢ بِقُوَّةِ: أي بجد واجتهاد، والتزام أوامر الله، واجتناب نواهيه.
    - ٣- الحُكْمَ: أي الحكمةُ وطاعة الله وهو لا يزال صغيرًا.
  - ٤ وَحَنَانًا: الشفقة والحبة للناس حتى يخلِّصَهُم من الكفر والشرك.
    - ٥ وَزَكَاةً: الزكاة هي البركة والتطهر.
- ٦- وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ: البَرُّ بمعنى البار، وهو الكثير البر والشفقة وصلة الأرحام والتعطف على كل الناس.
  - ٧- الجَبَّارُ: المتكبر، غليظ القلب، كثير الإِيذاء للآخرين.
- ٨ سكلامٌ عَلَيْهِ: أمان له من الله، وتحية من الناس، طول حياته وبعد مماته، ويوم يبعثه الله يوم القيامة.

بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجَمعَةِ، وَقَدْ عَادَ أَبُو أَيْمَنَ وَأَيْمَنُ وَأَشْرَفُ مِنَ الْمَسْجِد إِلَى البَيْت، جَلَسُوا جَمِيعًا فِي غُرْفَة المَعيشَة، يَحْتَسُونَ أَقْدَاحَ الشَّاى الَّتِي حَملَتًا لَهُم إِيمانُ، ومَعَهُمْ أُمُّ أيمنَ، بعْدَ أَنْ عَافَاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَعْكَة كَانَتْ قَدْ أَلَمَّتْ بِهَا، فَنَهَ ضَتْ مِنَ الفِرَاشِ، وَجَلَسَتْ مَعَهُمْ تَأْنَسُ بهمْ، ويأنسُونَ بها.

قَالَ أَبُو أَيمنَ: فِي الجَلْسَةِ السَّابِقَةِ كُنَّا مَعَ قِصَّةِ ذِي القَرْنَيْنِ، وَبِهَا تَمَّت سُورَةُ الكَهْف، وَمَعَنَا اللَّيْلَةَ قَصَّةٌ أُخْرَى مَعَ بِدَايَةِ سُورَةٍ مَرْيَمَ، وَلَعَلَّكُمْ تَذْكُرونَ أَنَّنَا فِي جَلَسَاتٍ سَابِقَةٍ، وبالتَّحْديد فِي الجَلْسَةِ الحَادية وَلَعَلَّكُمْ تَذْكُرونَ أَنَّنَا فِي جَلَسَاتٍ سَابِقَةٍ، وبالتَّحْديد فِي الجَلْسَةِ الحَادية عَشْرَةَ وَحَتَّى الجَلْسَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، ذَكَرْنَا آياتٍ مِنْ سُورةِ آلِ عِمْرانَ جَاءَتُ فِيهَا قِصَّة زَكَريًّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – وقصَّةُ امْرَأَة عِمْرَانَ، وابْنَة عِمْرَانَ، ومَريَمَ، وَوَلَدهَا المسيح عيسَى ابن مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – والآياتُ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا اللَّيْلَةَ فِيهَا طَرَفُ مِنْ هَذِهِ القِصَصِ، وَمَوَاقِفُ أُخْرَى لَمْ نَذْكُرُهَا هُنَاكَ.

واعْتَدَلَ أَبُو أيمنَ فِي جَلْسَتِهِ، ثُمَّ قَالَ:

ولْيَبْدَأُ وَلَدُنَا أَشْرَفُ بِتِلاوَةِ تِلْكَ الآيَاتِ الَّتِي تُحَدِّثُنَا عَنْ زَكَرِيًّا وَيَحْيَى - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - مِنْ سُورَةٍ مَرْيَم.

واسْتَعَاذَ أَشْرَفُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ بَدَأَ يَتْلُو الآيَاتِ إِلَى أَنْ الْتَهَى مِنَ الآيَةِ الخَامِسَةِ عَشْرَةَ، وَهِي نِهَايَةُ قِصَّةِ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – الْتَهَى مِنَ الآيَةِ الخَامِسَةِ عَشْرَةَ، وَهِي نِهَايَةُ قِصَّةٍ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ.

قَالَتِ الأُسْرَةِ كُلُّهَا: صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمِ.

قَالَ الوَالِدُ: تَذْكُرُونَ وَلا شَكَّ دُعَاءَ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ ذُرِيَّةً صَالَحَةً تَرِثُ عَنْهُ عِلْمَهُ وَتُبَلِّغُهُ مِنْ بَعْده، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ ﴿ يَا اللَّهُ ذُرِيَّةً صَالَحَةً تَرِثُ عَنْهُ عِلْمَهُ وَتُبَلِّغُهُ مِنْ بَعْده، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ ﴿ يَا اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ ﴿ قَالَ رَبِ الْحَعَلَ لِيهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ ﴿ وَمِيمَ ] . اجْعَلَ لِيهَ قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالَ سَوِيًّا ﴿ ۞ ﴾ [مريم] .

وَهُنَا يَقُولُ بَعْضُ المفَسِّرِينَ أَنَّ زَكَرِيًّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – بَعْدَ تَلَقِّيهِ هَذِهِ البُشْرَى اعْتَرَاهُ سَكْتُ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلاَ عِلَّةٍ، وَكَانَتْ هَذِه هِى العَلامَةُ الَّتِي طَلَبَهَا مِنْ رَبِّه لِيَعْرِفَ بِهَا أَنَّ امْرَأَتَهُ حَامِلٌ، فَكَانَ لا يُمْكُنُهُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، إلا رَمْزًا أَوْ بِالإِشَارَةِ، فَإِذَا أَرَادَ التَّسْبِيحَ أَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَهُ، فَيَذْكُرُ رَبَّهُ بِمَا يَشَاءُ مِنْ كَلمَاتِ الذِّكْرِ والتَّحْميد.

وَقَدْ صَدَقَتِ الآيَةُ كَمَا صَدَقَتِ البُسْرَى، فَقَدْ بَداً الحملُ عَلَى اليصَابَاتِ زَوْجَة زَكَريَّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَيَزْدَادُ مَعَ مُرورِ الأيَّامِ والشُّهُورِ، فَيَزْدَادُ آلُ زَكَرِيَّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – إِقْبَالاً على الذِّكْرِ والتَّسْبِيح، والطَّاعَة فَيَزْدَادُ آلُ زَكَرِيَّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – إِقْبَالاً على الذِّكْرِ والتَّسْبِيح، والطَّاعَة وَالعبَادَة؛ لأنَّهُمْ يَرَوْنَ بِأُمِّ العَيْنِ قُدْرَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَتَجَلَّى ظَاهِرَةً للْعيَان، في حَمْلِ اليصَابَاتِ العَجُوزِ العَقِيمِ، وَزَوْجُهَا زكرِيَّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – شَيْخُ قَدْ بَلَعَ مِنَ الكَبَرِ عَتَيًّا.

قَالَتْ إِيمَانُ: لِي هُنَا مُلاحَظَةٌ يَا أَبِي، فَقَدْ قُلْتَ لَنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ زَوْجَةَ وَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلامُ - كَانَ اسْمُهَا إِيشَاعَ، والآنَ تَقُولُ أَنَّ اسْمَهَا وَيشَاعَ، والآنَ تَقُولُ أَنَّ اسْمَهَا اليَصَابَاتُ، فَلَمَ هَذَا الاخْتلافُ، وَأَيُّ الاسْمَيْنِ هُوَ الصَّحيحُ؟

قَالَ أَبُو أَيمنَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ يَا بُنيَّتِي، هَذِهِ مُلاحَظَةٌ ذَكِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّكِ تَسْتَوْعِبِينَ مَا تَسْمَعِينَ، فَزَادَكِ اللَّهُ فَهْمًا، وَحَفِظَ عَلَيْكَ ذَكَاءَكِ، أَمَّا هَذَا الاخْتلافَ فَسَبَبُهُ أَنَّ هَذِهِ الأسْمَاءَ كَانَتْ بِاللَّغَةِ السِّرْيانِيَّة، وَقَدْ يُخْطِئُ هَذَا الاخْتلافَ فَسَبَبُهُ أَنَّ هَذِهِ الأسْمَاءَ لاَ تُتَرْجَمُ، وَلَكِنْ عِنْدَنَا بَعْضُ المترْجِمِينَ، وإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّ الأسْمَاءَ لاَ تُتَرْجَمُ، وَلَكِنْ عِنْدَنَا مَثَلاً اسْمُ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – يَذْكُرُهُ أَهْلُ الكَتَابِ فِي كُتُبِهِمْ بِاسْمِ يُونَانُ، ونَحْنُ نَتْبَعُ الأسْمَاءَ الْتِي يُوكَنَّا، ويُونُسُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – بَاسْم يُونَانُ، ونَحْنُ نَتْبَعُ الأسْمَاءَ اللَّي وَرَدَتْ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ بِنَصِّهَا، أَمَّا مَا لَمْ يأت ذكْرهُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، ورَدَتْ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ بِنَصِّهَا، أَمَّا مَا لَمْ يأت ذكْرهُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، ويُصِيبُونَ فِيهِ أَوْ يُخْطِئُونَ، وَأَنَا شَخْصِيًّا أَمْيلُ إِلَى أَنَ وَيُصِيبُونَ فِيهِ أَوْ يُخْطِئُونَ، وَأَنَا شَخْصِيًّا أَمْيلُ إِلَى أَنَ الشَمْ رَوْجَة زكَرِيًا – عَلَيْهِ السَّلامُ – اليصَابَاتُ، فَهَكَذَا يَقُولُ جُمْهُولُ المُعْرَانِ وَلُكِمْ فَلُ المُؤرِّخِينَ وَاللَّهُ مَا المَّهُ المُؤرِّخِينَ وَاللَّهُ المُؤرِّخِينَ وَاللَّهُ مَا السَّلامُ – اليصَابَاتُ، فَهَكَذَا يَقُولُ جُمْهُولُ المُؤرِّخِينَ وَاللَّهُ مَرِّينًا حَلَيْهِ السَّلامُ – اليصَابَاتُ، فَهَكَذَا يَقُولُ جُمْهُولُ المُؤرِّخِينَ وَاللَّهُ مَرِّينًا حَمْهُ ولَ

وتَنَاوَلَ أَبُو أَيمنَ بَعْضَ رَشَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الحَديثَ، قَالَ: لِنَعُدْ إِلَى ذِكْرِ اليصَابَاتُ، إِذْ تَمَّتْ أَشْهُرَ حَمْلَهَا وَوَضَعَتْ مَوْلُودَهَا يَحْيَى لِنَعُدْ إِلَى ذِكْرِ اليصَابَاتُ، إِذْ تَمَّتْ أَشْهُرَ حَمْلَهَا وَوَضَعَتْ مَوْلُودَهَا يَحْيَى لِنَعُدْ إِلَى ذِكْرِ اليصَابَاتُ، إِذْ تَمَّتُ أَشْهُرَ حَمْلَهَا وَوَضَعَتْ مَوْلُودَهَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ — فَفَرِحَ بِهِ أَبُواهُ فَرَحًا شَديدًا، وَأَثْنَيَا عَلَى رَبِّهِمَا ثَنَاءً عَظِيمًا، وَعَيمُونَا وَعَمَدَاهُ حَمْدًا لا يَنْقَطِعُ، في تَبَتُّلٍ وَعَبَادَةً وَإِخْلاصِ، إِذْ تَجَلَّت فيهِمَا وَفِي وَلَيدهمَا آيَاتُ اللَّه وَمُعْجِزَاتُهُ.

وَنَشَأَ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - نَشْأَةً غَيرَ مَالُوفَة ، وَغَيْرَ عَادِيَّة ، مُنْذُ سَنَوَات عُـمْرِهِ الأُولَى ، فَكَانَ آيَةً فِى الصَّلاحِ وَالتَّـقْوَى ، يَنْطِقُ بِالْحِكْمَة وَالقَوْلَ الفَصْلِ ، فَكَانَ آيَةً فِى الصَّلاحِ وَالتَّـقْوَى ، يَنْطِقُ بِالْحِكْمَة وَالقَوْلَ الفَصْلِ ، فَيَسْمَعُ لَهُ الشُّيُوخُ وَالكُبَرَاءُ ، حَتَّى أَصْحَابُ السَّلْطَانِ وَالتَّفُوذِ . . !

وُلِدَ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - نَبِيًّا، يَحْمِلُ إِلَى مُجْتَمَعِهِ وَقَوْمِهِ رِسَالَةَ الهِدَايَةِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَة، وَسُبُلِ الْخَيْرِ، والْبُعْدِ عَنِ الضَّلَالَة، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَبَاهُ مَرْجِعًا مُهِمَّا، يَعُودُ إِلَيْهِ النَّاسُ، فِي أَكْثَرِ - بَلْ فِي كُلِّ - قَضَايَاهُمْ وَمُشْكَلاتِهِمْ، ومَا اسْتَعْصَى عَلَيْهِمْ مِنَ الأُمُورِ، فَيَقُولُ - بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَمُشْكَلاتِهِمْ، ومَا اسْتَعْصَى عَلَيْهِمْ مِنَ الأُمُورِ، فَيَقُولُ - بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلِيْهِ - مَا يَدُلُّهُمْ إِلَى الخَيْرِ، وَيَحجزُ عَنْهُمْ الشَّرَّ والإِثْمَ والعِصْيَانَ، وكَانَ يَتْبَعُ فِي ذَلِكَ تَعَالِيمَ التَّوْرَاةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ.

والتَفَتَ أَبُو أَيمنَ إِلَى أَشْرَفَ، وقَالَ لَهُ: لَقَدْ كُنْتَ يَا أَشْرَفُ سَأَلْتَنِى عَنِ الكِتَابَ الَّذِى جَاءَ بِهِ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَأَظُنُّكَ الآنَ قَدْ فَهِمْتَ أَنَّ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَأَظُنُّكَ الآنَ قَابِعًا لمُوسَى أَنَّ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – لَمْ يَأْتِ بِكِتَابٍ جَدِيدٍ، وإِنَّمَا كَانَ تَابِعًا لمُوسَى – عَلَيْهِ السَّلامُ بَقُوَّةً واجْتِهَادٍ.

قالَ أشْرَفُ: نَعَمْ يَا وَالدى، وَلَقَدْ زِدْتَنِي عَلَى مَا أَردْتُ الاسْتِفْسَارَ عَنْهُ، فَبَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِيكَ، وأَطَالَ عُمْرَكَ، وَعَلَّمْنَا مِنْ عِلْمِكَ مَا نَكُونُ بِهِ مِنْ الرَّاشدينَ المرْشدينَ.

قَالَ أَبُو أَيمنَ: هَذَا هُوَ يَا أَعِزَّائِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٦) ﴾.

وَالْمَرَادُ بِالقُوَّةِ هُنَا، الصَّلابَةُ فِي الرَّأِي بِمَا يُوحِي اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، وَبِمَا عَرفَهُ مِنْ عُلُومِ التَّوْرَاةِ، مِنْ أَحْكَامٍ وَتَشْرِيعَاتٍ يَقُولُهَا، ويَعْمَلُ بِهَا، وَيَحْمِلُ عَرفَهُ مِنْ عُلُومِ التَّوْرَاةِ، مِنْ أَحْكَامٍ وَتَشْرِيعَاتٍ يَقُولُهَا، ويَعْمَلُ بِهَا، وَيَحْمِلُ

النَّاسَ عَلَيْهَا، دُونَ خَشْيَةً مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ حَاكِم أَو مَلكِ، ذَلِكَ أَنَّ الزَّمَنَ، أَوِ الفَتْرَةَ الَّتِي عَاشَهَا وَعَايَشَهَا يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – كَانَتْ فَتْرَةَ تَسَلُّطٍ رُومَانِيٍّ، وَاسْتبْدَادٍ مِنَ الكَهنُوتِ اليَهُودِيِّ، أَيْ أَنَّ الحِكَّامَ مِنَ الرُّومَانِ، وَالأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ كَانُوا ذَوِي سُلْطَةً وَمَكَانَةً وَنُفُوذٍ، لا يُرَدُّ لَهُمْ رَأَيُّ، وَلا وَالأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ كَانُوا ذَوِي سُلْطَةً وَمَكَانَةً وَنُفُوذٍ، لا يُرَدُّ لَهُمْ رَأَيُّ، وَلا يَقفُ فِي وَجْه تَأْوِيلاتِهِمْ إِنْسَانُ، مَهْمَا عَلا شَأَنُهُ، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِه كَانَ هَوْ لاءَ الأَحْبَارُ يُفَسِّرُونَ التَّوْرَاةَ، وَيُحَرِّفُونَ فِي تَفْسِيرِهَا، بِمَا يَجْعَلُ هَذِهِ التَّفْسِيرَاتِ وَالتَّأُويلاتِ تُسَايِرُ مَصَالِهُمُ الشَّخْصِيَّةَ، وَتُرْضَى ذَوِي السَّلْطَانِ التَّفْسِيرَاتِ وَالتَّاوِيلاتِ تُسَايِرُ مَصَالِهُمُ الشَّخْصِيَّةَ، وَتُرْضَى ذَوِي السَّلْطَانِ فِي عَنِ الطَّرِيقِ السَّوِيِّ السَّلْطَانِ فِي عَنِ الطَّرِيقِ السَّوْيِ السَّلْطَانِ فِيهِمْ، حَتَّى وَإِنْ خَالَفَتْ التَّشْرِيعِ الإلهِي، أَوْ مَالَتْ عَنِ الطَّرِيقِ السَّويِ السَّلْطَانِ فِيهِمْ، حَتَّى وَإِنْ خَالَفَتْ التَّشْرِيعِ الإلهِي، أَوْ مَالَتْ عَنِ الطَّرِيقِ السَّوى السَّوى السَّوى السَّوى السَّولِي السَّولِي السَّولِي السَّولِي السَّولِيقِ السَّوي السَّولِي المَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْوِي السَّالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي السَّولِي السَّولِي السَّولِي السَّولِي السَّلِي الْمَالِي الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُلْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِي الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

وَأَرْجُو أَلا تَظُنُّوا - يَا أَحِبَّائِي - أَنَّ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - قَدْ أَتَى بِتَشْرِيعِ جَديدٍ، فَقَدْ قُلنَا أَنَّ رِسَالَتَهُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - مُنْبَثِقَةٌ مِنْ كَتَابِ اللَّهِ - التَّوْرَاةِ - التَّوْرَاةِ - التَّي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَلَقَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَ اللَّهُ السَّلامُ وَلَقَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالكَهَنَةُ عَلَى مَرِّ العُصُورِ تَحْرِيفَاتٍ وَتَأوِيلاتٍ، شَوَّهَتْ نَصَاعَتَهَا، وَضَيَّعَتْ مَعَالِهَا، وَأَفْقَدَتْهَا نَقَاءَهَا وَصَفَاءَهَا، وانْحَرَفَتْ بِهَا عَنْ هَدْي اللَّهِ وَضَيَّعَتْ مَعَالِهَا، وَأَفْقَدَتْهَا نَقَاءَهَا وَصَفَاءَهَا، وانْحَرَفَتْ بِهَا عَنْ هَدْي اللَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لا بُدَّ مِنْ الفَهْم بِقُوَّةٍ، وَالعلْم بِقُوَّةٍ، وَالْمَاجَهَة أَيْضًا بِقُوَّةً.

وَكَانَ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي شَأْنِهِ هَذَا مُبَكِّرًا، اقْتَضَتْهُ الضَّرُورَةُ، كَيْ لا يَزْدَادَ الانْحِرافُ، وَتَعُمَّ الضَّلالَةُ، وَلتَكُونَ أَيْضًا آيةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٦) ﴾ أَيْ فَتِيًّا، وَشَأْنُ وَجَلَّ؛ لِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٦) ﴾ أَيْ فَتِيًّا، وَشَأْنُ الفِتْيَانِ عَادَةً هُو اللَّهُ وَاللَّعِبُ وَعَدَمُ تَحَمُّلِ المسْئُوليَّةِ، والانْصِرافِ عَنِ الفِتْيَانِ عَادَةً هُو اللَّهُ و اللَّعِبُ وَعَدَمُ تَحَمُّلِ المسْئُوليَّةِ، والانْصِرافِ عَنِ



الجَدِّ إِلَى الهَزَلِ، وَلَكِنَّ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَأْخُذْ فِي حَيَاتِهِ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ الصِّبْيَانُ والفِتْيَانُ مِنَ العَبَثِ، وإِضَاعَةِ العُمْرِ فِيمَا لا يُجْدى.

يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الفِتْيَانِ أَترَابِ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَىْ مِنْ أَصْحَابِهِ النَّلامُ اللَّهِ مِثْلِ سِنِّهِ، مَرُّوا بِه، وَهُمْ فِي غُدُوهِمْ إِلَى الحُقُولِ أَصْحَابِهِ النَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ سِنِّه، مَرُّوا بِه، وَهُمْ فِي غُدُوهِمْ إِلَى الحُقُولِ يَتَنَزَّهُونَ وَيَلْعَبُونَ، فَدَعُوهُ كَيْ يُصَاحِبُهُمْ، وَيَأْتِي مَعَهُمْ، قَائِلِينَ لَهُ: اذْهَبْ بِنَا نَلْعَبْ ..!!

فَكَانَ جَوَابُهُ - عَلَيْه السَّلامُ -: مَا للَّعب خُلقْنَا ..!!

وَالَّذِي نَفْهَمُهُ مِنْ جَوابِ يَحْيَى، أَنَّهُ يُدْرِكُ مَدَى المسْئُولِيَّةِ، وَعِظَمَ المهمَّة، وأَعْبَاءَ الرِّسَالَة، فَلا مَجَالَ للَّعب أو اللَّهْو عنْدَهُ، وَلا وَقْتَ.

قَالَ أَيْمَنُ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي جَوَابُ سَيِّدنَا يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِحَادِثَة جَرَتْ لِسَيِّدْنَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي صِبَاهُ يَوْمَ أَنْ كَانَ يَرْعَى الغَنَمَ مَعَ رَفِيقٍ لَهُ، وَقَدْ سَمِعَ صَوْتَ مَزَامِيرَ، وَهَرَجٍ وَمَرَجٍ، فَأْرَادَ أَنْ يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ، ويَسْتَمْتِعَ، وقَدْ سَمِعَ صَوْتَ مَزَامِيرَ، وَهَرَجٍ وَمَرَجٍ، فَأْرَادَ أَنْ يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ، ويَسْتَمْتِعَ، فَطَلَبَ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْتَبِهَ إِلَى الأغْنَامِ رَيْثَمَا يَأْتِي هُوَ، فَذَهَبَ إِلَى قَرِيبٍ فَطَلَبَ إِلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَنْتَبِهَ إِلَى الأغْنَامِ رَيْثَمَا يَأْتِي هُوَ، فَذَهَبَ إِلَى قَرِيبٍ مَنْ مَصْدَرِ الصَّوْتَ، وأطَلَّ عَلَى الجَمْعِ مِنْ فَوْقِ تَلِّ. . وَمَا هِيَ إِلا لَحَظَاتٍ مَنْ مَصْدَرِ الصَّوْتَ، وأطَلَّ عَلَى الجَمْعِ مِنْ فَوْقِ تَلِّ . . وَمَا هِيَ إِلا لَحَظَاتٍ حَتَّى أَخَذَهُ الكَرَى، فَنَامَ واسْتَغْرَقَ فِي النَّوْمِ، وَلَمْ يَصْحُ إِلا وَقَد اشْتَدَّتُ حَتَّى أَخَذَهُ الكَرَى، فَنَامَ واسْتَغْرَقَ فِي النَّوْمِ، وَلَمْ يَصْحُ إِلا وَقَد اشْتَدَّتُ عَلَى لَهُ مَنْ حِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، وَصَوْنِهِ إِيَّاهُ، عَنِ اللَّهُو، وَصَرْفِهِ إِلَى الجِدِّ فِي كُلِّ الأُمُورِ.

قَالَ أَبُو أَيمَنَ: هَذه - يَا حَبِيبِي - مُلاحَظَةٌ طَيِّبَةٌ، وَلَفْتَةٌ جَيِّدةٌ، وَلَفْتَةٌ جَيِّدةٌ، وَخُرَى جَميلَةٌ، وَمُقَارَنَةٌ فِي مَحَلِّهَا، زَادَكَ اللَّهُ إِيمَانًا وَفَهْمًا وَعِلْمًا، وَأَنْبَتَكُمْ جَميلَةٌ، وَمُقَارَنَةٌ فِي مَحَلِّهَا، وَادَكَ اللَّهُ إِيمَانًا وَفَهْمًا لأَنْبِياءُ وَأَنْبَتَكُمْ جَميعًا نَبَاتًا حَسنًا، وَأَقَرَّ بِكُمْ أَعْيُنَنَا، وَهَكذَا هُمُ الأَنْبِياءُ والصَّالِحُونَ، واللَّذِينَ يَتْبَعُونَهُمْ بإِحْسَانٍ، قَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْظِهِمْ وَصَوْنِهِمْ وَرَعَايَتِهِمْ.

واسْتَطْرَدَ أَبُو أيمنَ في حَديثه قَائِلاً: ونَعُودُ إِلَى مُتَابَعَةِ الْحَديثِ عَمَّا حَلَّى بِهِ اللَّهُ تَعَالَى شَخْصِيَّةَ سَيِّدَنَا يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٠) ﴾ أَىْ عَطْفًا وَمَحَبَّةً وَرَحْمَةً، وَجَلَّ: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنًا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٠) ﴾ أَى ْ عَطْفًا وَمَحَبَّةً وَرَحْمَةً، وَرَقَّةً فِي المشَاعِرِ، والأحَاسِيسِ. كُلُّ هَذِه هِبَةٌ مِنَّا، وَمِنْحَةٌ مِنْ عِنْدَنَا، لا يَقْدر عَلَيْهَا غَيْرُنَا، لأَنَّهَا غَايَةُ الغَايَاتِ، وَأَرْفَعُ الآيَاتِ، وَكَمَا وَهَبْنَاهُ هَذِه الصَّيْقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَلْكُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

وَبَدَتْ عَلَى أَبِى أَيَمَنَ دَلَائِلُ الظَّمَأَ، وَلَحَتْ ذَلِكَ إِيمَانُ، فَاسْتَأَذَنَتْهُ فِي اسْتَرَاحَة قصيرة رَيْثَمَا تُعِدُّ لَهُمْ مَشْرُوبًا بَارِدًا، يَتَنَاوَلُونَهُ، ثُمَّ يَسْتَأَنِفُونَ الْحَدِيثَ، وَدَعَا لَهَا وَالدُهَا بِخَيْرٍ وأذِنَ لَهَا، وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ قِصَارٍ كَانَ الوالِدُ قَد اسْتَرَاحَ، وَعَاوَدَ الكَلامَ، فَقَالَ:

لَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ هَذهِ المعْطَيَاتِ الإِلهِيَّةِ لِسَيِّدنَا يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي أَخْلاقِيَّاتِهِ وَسُلُوكَهِ، فَانْعَكَسَتْ أُوَّلَ مَا انْعَكَسَتْ عَلَى عَلاقَتِه بِأَبُويْه، زَكْرِيَّا – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَاليَصابَاتِ، وَقَدْ حَظيَتْ هَذهِ الأَمُّ الكَرِيمَةُ بِعَطَاءِ الحَنَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فأرْضَعَتْ وَلِدَهَا مَعَ اللَّبَنِ، وَنَشَّأَتْهُ الكَرِيمَةُ بِعَطَاءِ الحَنَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فأرْضَعَتْ وَلِدَهَا مَعَ اللَّبَنِ، وَنَشَّأَتْهُ عَلَيْه، بِتَقْدِيرٍ مِنَ العَزِيزِ العَلِيمِ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، واللَّهُ ذُو الفَضْلُ اللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، واللَّهُ ذُو الفَضْلُ العَظيم.

فَبِرُّ الوَالدَيْنِ أَوَّلُ أَسَاسٍ تُبْنَى عَلَيْهِ العَلاقَةُ الوَطِيدَةُ بَيْنَ طَرَفَى الأُسْرَةِ: الآبَاءُ والأَبْنَاءُ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ الاسْتِقْرَارُ والصَّلاحُ، والفَلاحُ والنَّجَاحُ، ألا تَرُوْنَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الإِحْسَانَ إِلَى الوَالدَيْنِ فِى الدَّرَجَةِ التَّالِيَةِ لِعَبَادَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدهِ مُبَاشَرَةً، فأوْصَى بِبِرِّهِ مَا فِى أَكْثَرِ مِنْ آيَةٍ فِى كَتَابِهُ العَبَادَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدهِ مُبَاشَرَةً، فأوْصَى بِبِرِّهِ مَا فِى أَكْثَرِ مِنْ آيَةٍ فِى كَتَابِهُ العَبْرَدِنِ، كَمَا جَعَلَ الشَّكْرُ لَهُمَا تَالِيًا للشُّكْرِ لِلَّهِ فَقَالَ جَلَّ شَأَنُهُ: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِلَّهِ فَقَالَ جَلَّ شَأَنُهُ: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِلَهِ وَلُوالِدَيْكَ إِلَيْ الْمُصِيرُ كَا ﴾ [لقمان].

وَبِهَـذَا الإِحْسَانِ وَالبِرِّ والشُّكْرِ تَتَـمَاسَكُ الأُسْرَةُ، والأسْرَةُ - كَـمَا تَعْرِفُونَ يَا أَبْنَائِي وتَعْلَمُونَ - هِيَ اللَّبِنَةُ الأُولَى فِي الكيانِ الاجْتِمَاعِيِّ، فإذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ المجتَمعُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَتَمعُ كُلُّهُ، وَلا تَسْأَلُونِي بَعْدَ ذَلكَ أَيُّهَا الأحْبَابُ عَنْ تَفَكُّك مُجْتَمَعنَا وَهُزَاله.

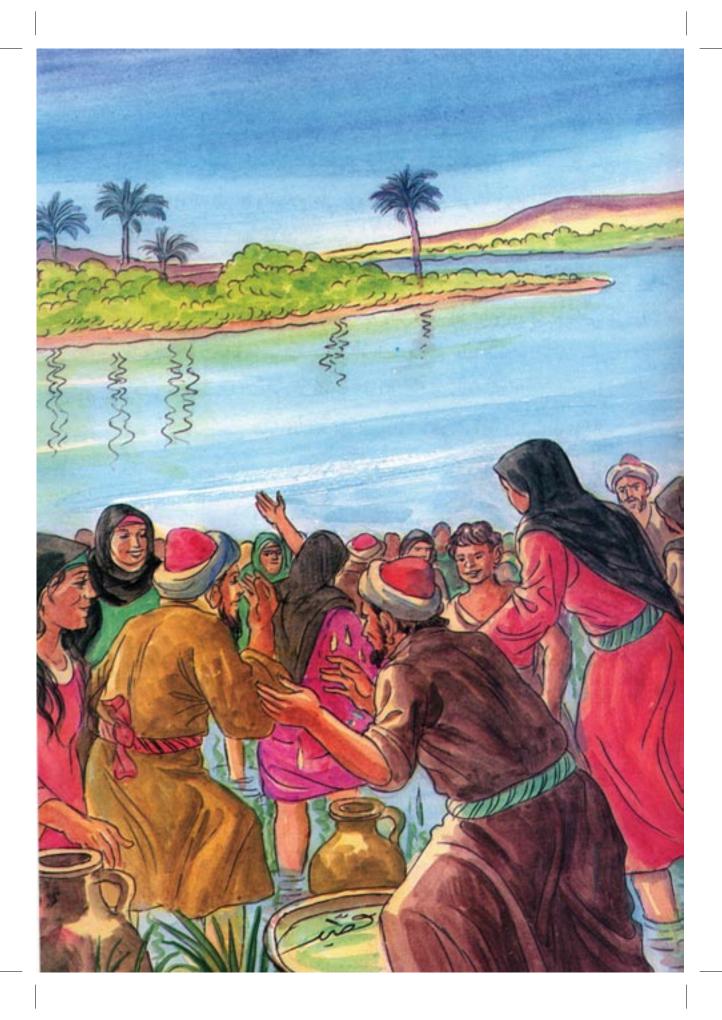

وَالبِرُّ - يَا أَحِبَّائِي - هُو الإِحْسَانُ فِي الْقَوْلِ والْعَمَلِ، وَمُجَانَبَةُ الْعُقُوقِ، وإلا كَانَ الإِنْسَانُ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَقَدْ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سَيِّدنَا يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - كُلَّ مَا يُسِيءُ وَيُشِينُ، وَوَفْقًا لِهَذَهِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَمَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَيَاةِ والْمَاتَ تَحَلَّى بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَمَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَيَاةِ والْمَاتَ تَحَلَّى بِهَا سَيِّدُنَا يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَيَاةِ والْمَاتَ فَقَالَ عَنْهُ: ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلِلاَ وَيَوْمُ يَمُوتُ وَيَوْمُ يَدُعُونَ وَيَعْ اللهَ أَى الْمَانُ والسَّلامَةُ والسَّلامُ فِي هَذِهِ الأَحْوالِ الثَّلاثَة، ذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ أَشَدُّ مَا الْأَمانُ والسَّلامَةُ والسَّلامُ فِي هَذِهِ الْمُواطِنِ الثَّلاثَة: يَوْمُ يُولَدُ، فَيَكُونُ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةً إِلَى الْأَنِيسِ وإلَى الرَّاعِي. . وكَذَلكَ يَوْمُ يَمُوتُ، فَيَنْتَقِلُ مِنْ عَالَمٍ إِلَى عَالَمٍ وَخَلْقٍ وكَائِنَات، لا يَعْرِفُ فيها أَحَدًا، فَمَا أُحوجَهُ إِلَى الْانِيسِ والرَّاعِي، وَأَيْضًا يَوْمُ يَبُعثُ حَيَّا، فَيَرَى نَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ مَنْ عَالَمٍ كَانَ يَعْرِفُهُ إِلَى عَالِمٍ وَخَلْقٍ وكَائِنَات، لا يَعْرِفُ فيها أَحَدًا، فَمَا عَظِيمٍ، لا يَتَطَلَّعُ فيه أَحَدٌ إِلَى أَحَد، ولا يَسْأَلُ فيه أَحَدٌ عَنْ أَحد هُ يَوْمُ يَوْمُ عَلْمُ الْمُرَى مِنْهُمْ يَوْمُ عَلْهُ أَلْمَا عَنْهُ مَنْ أَخِيهِ وَأَبِيهِ وَآبِيهِ وَآبِيهِ وَآبِيهِ وَآبِيهِ وَآبِيهُ وَأَبِيهُ إِلَى الْأَنيسَ والرَّاعِي. وهُمُنَا تَشْتَدُ الْحَاجَةُ إِلَى الأَنيسَ والرَّاعِي.

﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا 🕝 ﴾ .

هَلْ لاحَظْتُمْ - أَيُّهَا الأحِبَّةُ - مِمَّنِ السَّلامُ؟

إِنَّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.. اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، وإليْكَ يَعُودُ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ.

وَيُرْوَى فِي هَذَا الصَّدَدِ أَنَّ يَحْيَى وَعِيسَى - عَلَيْهِ مَا السَّلامُ - الْتَقَيَا..

فَقَالَ عِيسَى لِيَحْيَى: اسْتَغْفِرْ لِي فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي، أَنَا سَلَّمْتُ عَلَى نَفْسِى، إِذْ قُلْتُ: ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا ۞ ﴾ أمَّا أَنْتَ فَقَدْ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ.

قَالَ أَيْمَنُ: وَكَيْفَ التَقَى يَحْيَى وَعيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلامُ -؟

فَأَجَابَ أَبُو أَيْمَنَ: إِنَّهُمَا أَبْنَاءُ خَالَةً يَا بُنَى، بَلْ إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أُمَّ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – خَالَةُ مَرْيَمَ ابْنَةِ عمرانَ أُمِّ المَسيحِ – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَكَانَ يَحْيَى وَعِيسَى – عَلَيْهِ مَا السَّلامُ – مُتَقَارِبَيْنِ فِى السِّنِّ، فَعِنْدَمَا وُلِدَ وَكَانَ يَحْيَى وَعِيسَى – عَلَيْهِ مَا السَّلامُ – مُتَقَارِبَيْنِ فِى السِّنِّ، فَعِنْدَمَا وُلِدَ المَسيحُ – عَلَيْهِ السَّلامُ – كَانَ يَحْيَى شَابًا قَدْ آتَاهُ اللَّهُ النَّبُوَّةَ وَالحُكْمَ، وَقَدْ قَامَ بِمَا أُوكِلَ إِلَيْهِ وَكُلِّفَ بِهِ خَيْرَ قِيَامٍ، دَاعِيًا وَمُبَشِرًا، مُنْذِرًا وَمُحَذِّرًا وَمُحَذِّرًا وَمُحَذِّرًا

وَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَقَامٍ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فِي البَرَارِي وَالقَفَارِ، بَعِيدًا عَنْ شُرُورِ النَّاسِ، يَقْتَاتُ مِمَّا تُخْرِجُهُ الأرْضُ، وَمَا يَتَهَيَّأُ لَهُ مِنْ رِزْقٍ، وَيُقَالُ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَرُ طَعَامه الجَرَادَ وَالعَسَلَ البَرِيِّ.

وَكَمَا قُلْنَا - أَيُّهَا الأحِبَّةُ - أَنَّ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَخَذَ الكَتَابَ الَّذِي هُوَ التَّوْرَاةُ، بِقُوَّةٍ وَجَدِّ واجْتِهَاد، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ العِلْمُ فِي الشَّرِيعَةِ اللَّوسَوِيَّة، فَكَانَ مَرْجِعًا للنَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فِيهِ وَيَسْأَلُونَهُ عَنْهُ، وَمِنْ اللُوسَوِيَّة، فَكَانَ مَرْجِعًا للنَّاسِ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فِيه وَيَسْأَلُونَهُ عَنْهُ، وَمِنْ هُنَا كَانَتُ لَهُ السِّيَادَةُ الَّتِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِهَا ﴿ وسيدًا ﴾ سُلْطَانًا فِي شُئونِ الدِّينِ والدُّنْيَا مَعًا.

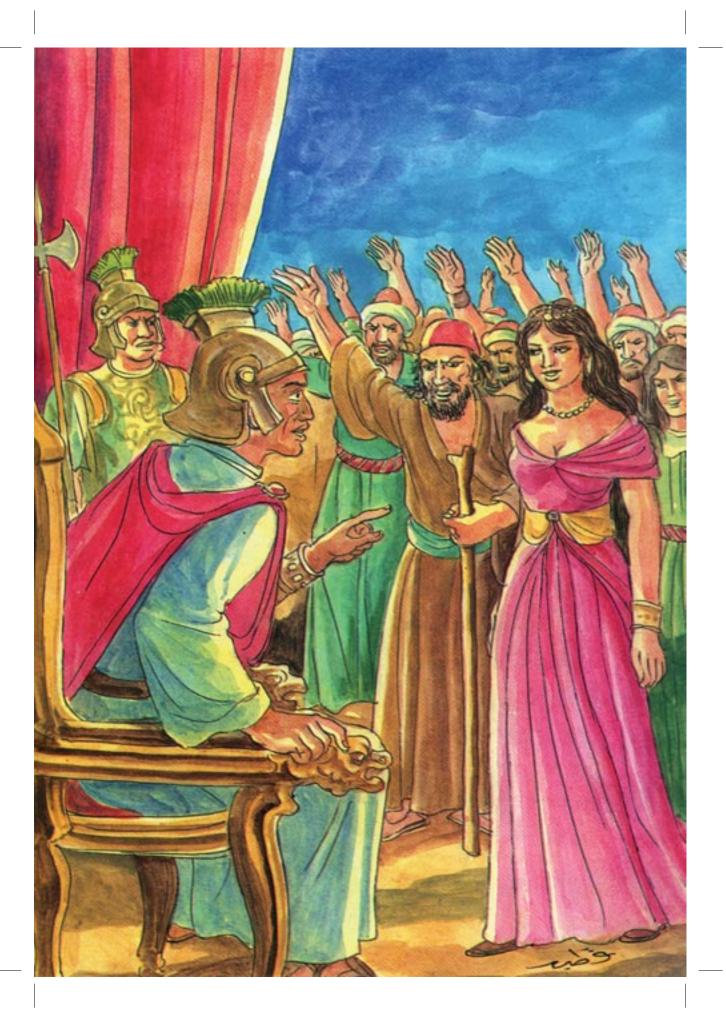

لَمْ يَتَزَوَّجْ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَلَمْ يَمِلْ إِلَى النِّسَاءِ مُطْلَقًا، لا عَنْ ضَعْف فِي الخُلْقَة وَالبِنْيَة، وَلَكِنْ عُزُوفًا عَنْ كُلِّ مُتَعِ الدُّنْيَا، وَلَذَائِذِ الحَيَاة، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ خَيْرٌ وأَبْقَى.

وَلَعَلَّ ذَلِكَ (الحصْر) أَىْ عَدَمَ الرَّغْبَةِ فِي الزَّوَاجِ، كَانَ بِتَدْبِيرٍ وَتَقْديرٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِتَكْتَمِلَ الصُّورَةُ الجَلِيَّةُ النَّقِيَّةُ فِي شَخْصِ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ –.

قَالَ أَيْمَنُ: وَلِذَلِكَ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وحصورًا ﴿ . . أَلَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبِي ؟

قَالَ الوَالدُ: نَعَمْ يَا بُنَيَّ.

ثُمَّ أضافَ:

وَلَقَدْ كَانَ لِيَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَوْمُ فِي العَامِ يَأْتِي فِيهِ نَهْرَ الأرْدُنِ، وَيُسَمُّونَهُ «نهرَ الشَّرِيعَةِ» يَغْتَسِلُ هُنَاكَ، حَيْثُ يَتَوَافَدُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَغْسِلُهُمْ وَيُسَمُّونَهُ «نهرَ الشَّرِيعَةِ» يَغْتَسِلُ هُنَاكَ، حَيْثُ يَتَوَافَدُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَغْسِلُهُمْ بِيدهِ، وَتُوْبَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَلَقَدْ جَاءَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - مَعَ الوَافِدِينَ، فَغَسَلَهُ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِيَدِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُ النَّصَارَى «بِالمَعْمُوديَّة» وَهِيَ صَبُّ المَاءِ عَلَيْهِ السَّلامُ - بِيَدِهِ، وَمِنْ هُنَا يَقُولُ النَّصَارَى «بِالمَعْمُوديَّة» وَهِي صَبُّ المَاءِ عَلَى الطِّفْلِ المَوْلُودَ، تَطْهِيرًا لَهُ مِنَ الخَطِيئَة!! وإِشَارَةً إِلَى انْتَمَائِهِ إِلَى النَّمْورِيقُ المَفْهُومِ الرَّمْزِي النَّصْرَانِيَّة. . وَهَذَا - وَلا شَكَّ - خَلْطُ وَعَبَثُ، وَتَحْرِيفُ للمَفْهُومِ الرَّمْزِي اللَّهُ السَّلامُ - .

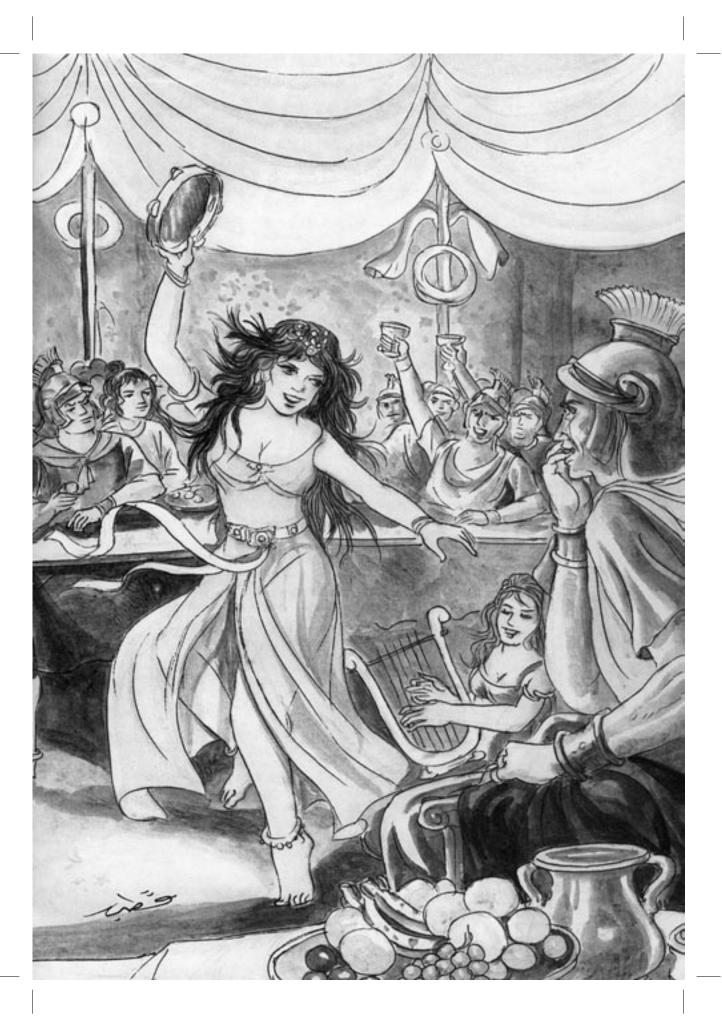

وَلَقَدْ سَرَتْ هَذِهِ الأسْطُورَةُ إِلَى مَفْهُ ومِ العَقيدَةِ عِنْدَ النَّصَارَى، مِنْ روَايَةِ التَّوْرَاةِ الحِرَّفَةِ، وَالَّتِي يَقُولُونَ عَنْهَا أَنَّها العَهْدُ القَديمُ» مِنَ (الكِتَابِ المَقَدَّسِ» حَتَّى اسْمَ يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – نَفْسُهُ، لَمْ يَسْلَمْ مِنَ التَّحْرِيف، فأطْلَقُوا عَلَيْهِ اسْمُ يُوحَنَّا، وَنَعَتُوهُ بِالمعْمِدَانِ؛ نَظَرًا لِمَا كَانَ يَقُومُ بِهِ مِنْ (تَعْميد» أَيْ غَسْل النَّاس بِمَاء نَهْر الشَّرِيعَة.

وَكُتِبَ لِيَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - أَنْ يَمُوتَ شَهِيدًا.. وإِلَيْكُمْ القِصَّة:

كَانَ يَحْكُمُ فِلسَّطِينَ فِي ذَلِكَ الجِينِ حَاكِمٌ رُومَانِيٌّ، يُدْعَى «هِيرُودُس» وَكَانَ جَبَّارًا شَقِيًّا، شَديدَ الوَطْأَةِ عَلَى النَّاسِ، يَغْتَرِفُ اللَّذَّاتِ، وَيَقْتَرِفُ اللَّذَّاتِ، وَيَنْغَمِسُ فِي الذُّنُوبِ وَالْمُوبِقَاتِ، وكَانَ لَهُ وَيَقْتَرِفُ الجَطَايَا والسَّيِّئَاتِ، وَيَنْغَمِسُ فِي الذُّنُوبِ وَالْمُوبِقَاتِ، وكَانَ لَهُ زَوْجَةُ أَخِ تُدْعَى «هِيرُوديًّا». بَارِعَةُ الجَمَالَ، فَاتِنَةُ المَلامِح، وكَانَتْ لَهَا ابْنَةُ فِي أَجْمَلُ مِنْهَا وَأَكْثَرُ فِتْنَةً وإِغْرَاءً. . اسْمُهَا سَالُومِي.

وَأُغْرِمَ هِيرُودُسُ بِزَوْجَةِ أَخِيهِ، وَفَتَنَتْهُ إِذْ كَانَتْ لا تَبْدُو لَهُ إِلا فِي أَكْمَلِ زِينَةٍ، وَتُظْهِرُ مِنْ جَسَدِهَا نِصْفِ العَارِي مَا يُثِيرُ أَقْسَى القُلُوبِ وأَصْلَبُهَا.

طَلَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَوَافَقَتْ مُرَحِّبَةً، وَلَمْ تُمَانِعْ، وَرَاحَتْ تُبَادِلُهُ الغَرَامَ، وَتَحُتُّهُ عَلَى أَنْ يُعَجِّلْ بِالقَرَانِ.

وَكَانَ لا بُدَّ مِنْ أَخْذِ رَأَى يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَفَتْوَاهُ، فاسْتَنْكَرَ ذَلِكَ، وَهَاجَمَهُ بِعُنْفٍ، إِذْ لا يَجُوزُ فِي شَرِيعَتِهِمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَخُ بِمَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لأخيه.

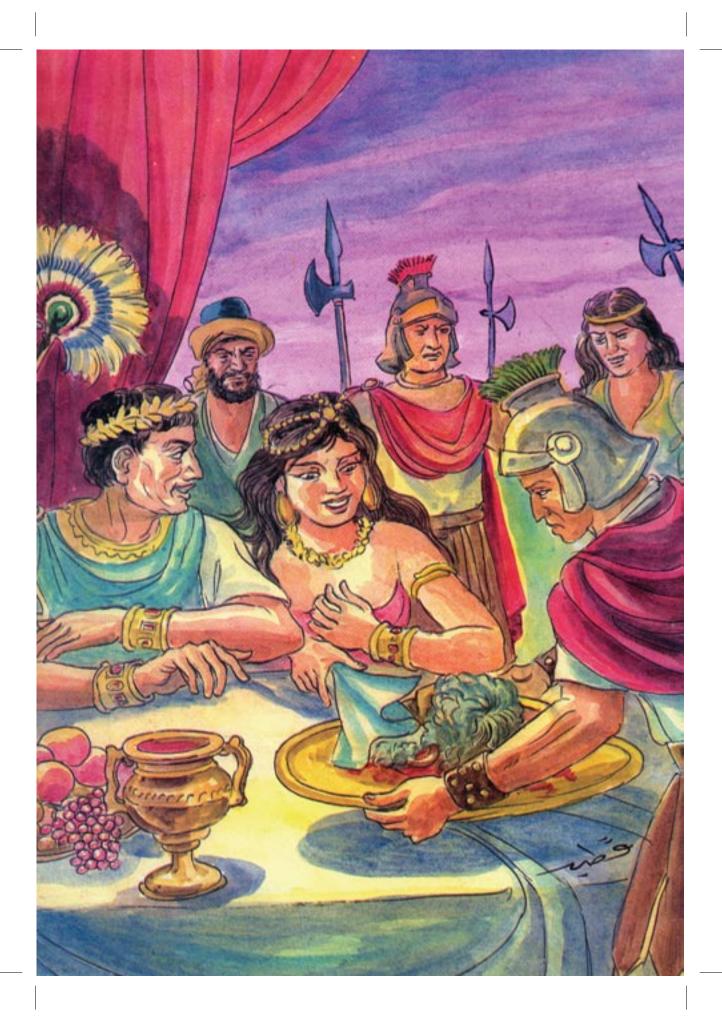

وَوَقَفَ النَّاسُ، جَمِيعُ النَّاسِ إِلَى جَانِبِ الْحَقِّ والشَّرْعِ، وأيَّدُوا يَحْيَى – عَلَيْهِ السَّلامُ – فِي ذَلِكَ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ، مَمَّن تَعَوَّدُوا المروقَ مِنَ الدِّينِ، وَمُنَافَقَةَ السَّلْطَانِ وَلَوْ عَلَى حِسَابِ شَرْعِ اللَّهِ.

وَفِي لَيْلَةً لَيْلاء ، اخْتَلَط فِيها الحَابِلُ بِالنَّابِلِ، ودَارَتْ كُنُوسُ الخَمْرِ عَلَى الحَاضِرِينَ فِي قَصْرِ هِيرُودُسَ، واحْتَشَد عِلْيَةُ القَوْمِ مِنْ أَرْبَابِ المَنَاصِب، وَأَصْحَابِ المَرَاكِزِ والدَّرَجَاتِ العَالِيَةِ المَدَنِيَّةِ والعَسْكَرِيَّةِ، وَدَارَتْ رُءُوسُهُمْ مَعَ الخَمرِ، وَمَعَ سَالُومِي . . ابْنَةِ هِيرُودِيَّا.

لَقَدْ دَلَفَتْ سَالُومِي إِلَى الْحَفْلِ، تَخطُرُ فِي ثَوْبٍ شَفَّافٍ رَقِيقٍ، زَادَهَا فِتْنَةً عَلَى فَتْنَتَهَا، وَجَمَالاً إِلَى جَمَالِهَا، وَكَانَتْ رَاقِصَةً بَارِعَةً، فَرَاحَتْ تَدُورُ وَتَدُورُ عَلَى أَنْغَامِ المُوسِيقَى الصَّاخِبَة، وَكُلَّمَا اقْتَربَتْ مِنْ كُرِّسِيٍّ عَمِّهَا الْخَاكِمِ، لَوَّحَتْ بِشَعْرِهَا الذَّهَبِيِّ، وَكُلَّمَا تَقْيَهَا، فَيَزْدَادُ هَيَاجُ الْحَاكِمِ، لَوَّحَتْ بِشَعْرِهَا الذَّهَبِيِّ، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، فَيَزْدَادُ هَيَاجُ الْحَاضِرِينَ، وَيَزْدَادُ هيرُودُسُ هَوَسًا.

فَلَمَّا أَتَمَّتْ رَقْصَتَهَا، وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَى ْ عَمِّهَا، ثُمَّ أَحْنَتْ رأسَهَا تَحيةً، وَقَامَ إِلَيْهَا مُصَفِّقًا، ثُمَّ سَأَلَهَا:

مَاذَا تَتَمَنِّينَ؟ وَمَاذَا تَطْلُبِينَ؟ أَنَا رَهْنُ إِشَارَتِكِ يَا سَالُومِي الفَاتِنَةُ.

وَكَانَتْ أُمُّهَا الْخَبِيثَةُ هِيرُودِيَّا قَدْ لَقَّنَتْهَا مِنْ قَبْلُ وأسَرَّتْ إِلَيْهَا أَنْ تَطْلُبَ رأسَ يَحْيَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقِفُ حَجَرَ عَثْرَةٍ فِي طَلِيةِ رَوَاجِ هِيرُودِيَّا مِنْ هِيرُودُسَ.

فَقَالَتْ سَلُومِي فِي دَلالٍ، وَقَدْ تَذَكَّرَتْ وَصِيَّةَ أُمِّهَا:

لا شَيْءَ يُسْعِدُنِي، يَا عَمِّى العَزِيزُ، ولا أُرِيدُ هَدِيَّةً إِلا رَأسَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، فَهِيَ أَحَبُّ مَا تُقَدِّمُهُ لِي هَدِيَّةً الآنَ.

واسْتَجَابَ الْمَلِكُ لَمَا طَلَبَتْهُ سَالُومِي، وأرْسَلَ جُنُودَهُ إِلَيْهِ فَوَجَدُوهُ فِي مِحْرَابِهِ يُصَلِّى، فَقَبَضُوا عَلَيْهِ وأعْدَمُوهُ، وأتَوْا بِرأسه عَلَى صينيَّة، والدَّمُ لا يَزَالُ يَنْزِفُ مِنْهُ، وَقُدِّمَ إِلَى سَالُومِي وكَأَنَّهُ «الشَّبْكَةُ » الَّتِي يُقَدِّمُهَا الخَاطِبُ لَخْطُوبَتِه، هَديَّة مِنْ هِيرُودُس، إِلَى أمِّ سَالُومِي «هِيرُودِيَّا» لِيَرْتَاحَ مِنْ ذَلِكَ لَحَطُوبَتِه، هَديَّة مِنْ هِيرُودُس، إِلَى أمِّ سَالُومِي «هِيرُودِيَّا» لِيَرْتَاحَ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ الصَّارِخ بِتَحْرِيم زَوَاجِهَا مِنْ هِيرُودُس.

وَتَمَّ الزَّواجُ.. وَقِيلَ بَلْ مَاتَ هِيرُودِيَّا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الزَّواجُ، انْتِقَامًا مِنَ اللَّه لنَبيِّه يَحْيَى - عَلَيْه السَّلامُ -.

وَصَعدَتْ رُوحُ يَحْيَى إِلَى بَارِئِهَا عَزَّ وَجَلَّ فِي سَبِيلِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، فَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، وَيَوْمَ اسْتُشْهِدَ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا.

واقرءوا يا أبنائي . . قول الله تعالى :

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكَتَابَ بِقُوَّةً وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٦) وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٦) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (١٤) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥) ﴾.

#### الأسئلة

- ١- اذكر باختصارٍ ما تعرفه عن حياة زكريا عَلَيْهِ السَّلامُ؟
- ٢ كان ميلاد يحيى عَلَيْهِ السَّلامُ إحدى المعجزات الخارقة
  للعادة لماذا؟
- ٣- كان المسيح عَلَيْهِ السَّلامُ يقول لنبى الله يحيى عَلَيْهِ السَّلامُ انت خيرٌ منى. . فما الدليل الذي استند إليه المسيح بكلامه هذا؟
- ٤ ما هو الكتاب المراد في الآية الكريمة: ﴿ يَا يَحْمَىٰ خُذِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ مِا هُوَّةً ﴾؟
- ٥ لماذا يسمى النصارى يحيى عَلَيْهِ السَّلامُ باسم يوحنا المعمدان؟
- ٦- ما اسم الملك الذي كان يعيش في زمن يحيى عَلَيْهِ السَّلامُ وما اسم وما هي رغبته التي من أجلها قتل يحيى عَلَيْهِ السَّلامُ وما اسم المرأة التي كان يريد أن يتزوجها؟ ولماذا كان هذا الزواج حرامًا؟
  ٧- من هي سالومي؟ وما دورها في مأساة يحيى عَلَيْه السَّلامُ؟

## درس النحو المفعول المطلق

لكى نعرف المفعول المطلق لا بد أن نعرف أولاً شيئًا اسمه المصدر والمصدر هو التصريف الثالث للفعل الماضى، فمثلاً كلمة شَرِبَ فعل ماضى، فإذا أردنا تصريفها نقول: شَرِبَ.. يَشْرَبُ.. شُرْبًا، فالتصريف الأول هو شرب الماضى، والثانى هو يشرب المضارع، والثالث هو شُرْبًا المصدر، والمصدر يأتى مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، حسب موقع إعرابه فى الجملة.

ولكن له حالة لا بد أن يكون فيها منصوبًا وهو ما نسميه المفعول المطلق، وذلك إذا جاء في جملة مفيدة، وسبقه فعل من تصريفه بلفظه أو معناه، كقولك مثلاً: شَرِبْتُ الماءَ شُرْبًا، فكلمة شُرْبًا هي مفعول مطلق منصوب.

والمفعول المطلق ينقسم إلى قسمين:

١ - مبين لعامله، أي للفعل الموجود معه مثل: شَربْتُ المَاءَ شُربًّا.

٢ - أو مُؤكِّدٌ لنوعه، مثل: أحْبَبْتُ مُدَرِّسي حُبَّ الْإِنْسَان لأبيه.

ثم ينقسم إلى قسمين آخرين:

الأول: أن يكون موافقًا لفعله الناصب له في لفظه، أي تكون حروفه هي الحروف المكونة للفعل الذي نصبه مثل: ذَهَبّتُ ذَهَابًا.

الثانى: ما يوافق الفعل الناصب له فى المعنى ويخالفه فى الحروف كقولك: جَلَسْتُ قُعُودًا، فالكلمتان معناهما واحد، ولكنهما تختلفان فى حروفهما.. وكلمة «قعوداً» هى المفعول المطلق.

ومع التدريب ستتعرف أكثر على إعراب المفعول المطلق وأقسامه.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة القادمة (واذكر في الكتاب مريم)

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم يهتدون.